مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

## مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية



## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة التاسعة

بقلم: محد عطبية الإبراشي



ذَاتَ يَوْم مَرِضَ السُّلُطَانُ ، وَحِينَمَا أَحَسَّ أَنَّ نِهَايَتَهُ قَدْ قَرُبَتْ ، طَلَبَ حُضُورَ أَحَدِ الْمُخْلِصِينَ مِنْ رِجَالِهِ وَالْمُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ مِنْ وُزَرَائِهِ ، وَكَان يُسَمَّى حُضُورَ أَحَدِ الْمُخْلِصِينَ مِنْ رِجَالِهِ وَالْمُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ مِنْ وُزَرَائِهِ ، وَكَان يُسَمَّى الْوَزِيرَ يَحْيَى ، وَكَانَ يَحْيَى هٰذَا وَزِيراً مُخْلِصاً لِلسُّلْطَانِ ، وَلهٰذَا سُمِّى الْوَزِيرَ الْأَمِينَ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً لِسَيِّدِهِ طُولَ حَيَاتِهِ . وَحِينَها حَضَرَ إِلَى السُّلْطَانِ فِي حُجْرَةٍ فِرَاشِهِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : يَا يَحْيَى ، أَنْتَ وَزِيرِى الَّذِى لاَ أَشُكُ اللهُ ا

مُطْلَقاً في إِخْلاَصِهِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي الآنَ شَيْءٌ أَفَكُرُ فِيهِ غَيْرُ ابْنِي ، وَهُوَ لاَ يَزَالُ فَتَى صَغِيراً ، وَمِثْلُهُ فِي أَشَدَ الْحَاجَةِ إِلَى مَنْ يُسَاعِدُهُ في تَدْبِيرِ الْحُكْمِ ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، حتَّى تُحِبَّهُ رَعِيَّتُهُ وَتُطِيعَهُ . وَلَيْسَ الْحُكْمِ ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، حتَّى تُحِبَّهُ رَعِيَّتُهُ وَتُطِيعَهُ . وَلَيْسَ لَى مِنْ بَيْنِ وُزَرَائِى صَدِيقٌ أَثِقُ بِهِ كُلَّ النَّقَةِ غَيرُكَ ، وَأَمَلَى كَبِيرٌ فِي أَنْ تُحَقِّقَ كُونَ طَنِّى فِيكَ ، وَذَٰلِكَ بِأَنْ تُعَلِّمهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِلْمٍ وَتَدْبِيرِ ، وَمُنْ يَكُونَ سُلْطَاناً عَادِلاً ، وَتُرْشِدَهُ بِحُسْنِ رَأَيْكَ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُلُ ، وَتُرْشِدَهُ بِحُسْنِ رَأَيْكَ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ ، وَأَنْ تَكُونَ كَأَبٍ لَهُ ، تَنْصَحَهُ وَتُرْشِدَهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحبُوباً عِنْدَ الشَّعْبِ يَعْمَلُ لَهُ . وَيُفَكِّرُ فِي الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحبُوباً عِنْدَ الشَّعْبِ يَعْمَلُ لَهُ . وَيُفَكِّرُ فِي الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحبُوباً عِنْدَ الشَّعْبِ يَعْمَلُ لَهُ . وَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ . وَإِذَا تَعَهَدْتَ بِكُلِّ هَذَا أَمْكَنِي أَنْ أَنُوكَ مَا الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْتِيمِ ، وَلاَ يُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ . وَإِذَا تَعَهَدْتَ بِكُلِّ هَذَا أَمْكَنِي أَنْ أَلُونَ الْمُعْنِي أَنْ أَلُونَ الْمُعْنِي أَنْ الرَّضَا .

فَقَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ: مَوْلاَى (سَيِّدى): إِنِّى خَادِمُكَ الْمُخْلِصُ ، وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُوْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخُدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُوْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخُدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُوْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُوْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخْدَمُ النَّاصِحُ وَالْمُوْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخْدَمُ النَّاصِحُ وَالْمُوْشِدُ لَهُ ، وَسَيلِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَأَرْجُو يَا مَوْلاَى أَنْ تَكُونَ مُطْمَئِنًا كُلَّ الإطْمِئْنَانِ .

فَقَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ، إِنَّنِى الآنَ سَأَمُوتُ هَادِئاً مُطْمَئِنَّ الْبَالِ . وَبَعْدَ مَوْتِى أَرْجُو أَنْ تُعَرِّفَ ابْنِى بِمَا فى الْقَصْرِكُلِّهِ ، وَتُرِيَهُ



كُلَّ الحُجَرِ ، إِلاَّ الْحُجْرَةَ الَّتِي عُلِّقَتْ فِيهَا صُورَةُ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ؛ فَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِحُبِّهَا ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً فِي إِلْحَاقِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ فَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِحُبِّهَا ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً فِي إِلْحَاقِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ بِهَا بِهِ ، وَضَيَاعٍ مُلْكِهِ . فَتَعَهَّدَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الْعَجُوزِ مَرَّةً أُخْرَى بِمَا يُرِيدُ ، ثُمَّ مَارَ ، هَادِئاً مُطْمَئِنًا عَلَى مُلْكِهِ وَعَلَى ابْنِهِ .

وَحِينَمَا انْتَهَى الِاحْتِفَالُ بِدَفْنِ السُّلْطَانِ فِي مَقْبَرَتِهِ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ كُلَّ مَا جَرَى مِنْ حَدِيثٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَهُو عَلَى الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ كُلَّ مَا جَرَى مِنْ حَدِيثٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَهُو عَلَى فِراشِ الْمَوْتِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنِّى سَأَفِى بِوَعْدِى حَقًّا ، وَسَأَكُونُ مُخْلِصاً لَكَ طُولَ الْحَيَاةِ ، كَمَا كُنْتُ عَلَى الدَّوَامِ مُخْلِصاً لِلَّبِيكَ ، وَإِنْ كَلَّفَنِى ذَلِكَ أَنْ طُولَ الْحَيَاةِ ، كَمَا كُنْتُ عَلَى الدَّوَامِ مُخْلِصاً لِلَّبِيكَ ، وَإِنْ كَلَّفَنِى ذَلِكَ أَنْ أَضَحًى بِحَيَاتِى فِي سَبِيلِكَ .

فَبَكَى السُّلْطَانُ الشَّابُ ، وَقَالَ : مُحَالُ أَنْ أَنْسَى إِخْلاَصَكَ لِأَبِى وَإِخْلاَصَكَ لِأُسْرَتِى . وَبَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْحِدَادِ (الْحُزْنِ) الْعَامِّ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِّ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِى بِأَنْ أُرِيَكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِى بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِى بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، وَأَعْظَاهُ الْفُرْصَةَ فِي أَنْ يَرَى كُلَّ الْحُجْرَةِ النِّي عُلِقَتْ فِيهَا صُورَةُ الْأَمِيرَةِ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ النَّهُ الْخُجْرِ ، إِلاَّ تِلْكَ الْحُجْرَةِ الَّتِي عُلِقَتْ فِيهَا صُورَةُ الْأَمِيرَةِ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْتَحْهَا ، وَلَمْ يُرِهِ مَا فِيهَا . وَكَانَتْ صُورَةُ الْأَمِيرَةِ اللّهَ الْدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْضُوعَةً فِي تِلْكَ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْطَةً فِي تِلْكَ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْطَةً فِي تِلْكَ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْلَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْحُ الْتَسْمَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَادِ الْقَافِلُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُنْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْتَهُ الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَا الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَيْقِ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَالِي الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْمَ اللْعَلَيْثُ الْعَلَيْعُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَيْ الْعَلَى اللْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْعُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَل



الَّتِي يُفْتَحُ فِيهَا الْبَابُ ، وَهِيَ صُورَةٌ تَتَمَثَّلُ فِيهَا الْحَيَاةُ الْقَوِيَّةُ ، وَالْجَمَالُ الْفَائِقُ الَّذِي لاَ مَثِيلَ لَهُ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ .

وَقَدْ تَنَبَّهَ السُّلْطَانُ الشَّابُّ إِلَى أَنَّ وَزِيرَهُ الْأَمِينَ لَمْ يَفْتَحُ هَٰذِهِ الْحُجْرَةَ ، وَلَمْ يَسْمَحُ لَهُ بِرُؤْيَةِ مَافِيهَا ، فَسَأَلَهُ السُّلْطَانُ الشَّابُ فِي يَوْمٍ مِنَ الأَبَّامِ وَلَمْ يَسْمَحُ لَهُ بِرُؤْيَةِ مَافِيهَا ، فَسَأَلَهُ السُّلْطَانُ الشَّابُ فِي يَوْمٍ مِنَ الأَبَّامِ

لَقَدْ أَطْلَعْتَنِى عَلَى كُلِّ حُجَرِ الْقَصْرِ وَمَا فِيهَا إِلاَّ حُجْرَةً وَاحِدَةً لَمْ تُرِدْ أَنْ تَفْتَحَهَا ، فَهَلْ فِيهَا سِرُّ تُحِبُّ أَلاَّ أَعْرِفَهُ ؟ فَقَالَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ : يَا مَوْلاَى ، إِنَّنِى أُنَفِّذُ وَصِيَّةَ أَبِيكَ ، فَفِى الْحُجرِهِ سِرُّ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِكَ أَنْ تَطَّلِعَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَكُونُ فِى ذَٰلِكَ مَا يُؤَدِّى إِلَى ضَيَاعٍ مُلْكِكَ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ : لَقَدْ رَأَيْتُ الْقَصْرَ كُلَّهُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ هٰذِهِ الْحُجْرَةُ ، وَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهَا وَأَعْرِفَ مَا فِيهَا ، ثُمَّ انْدَفَعَ السُّلْطَانُ الشَّابُ نَحْوَ الْحُجْرَةِ ، وَبَدَأَ يَدْفَعُ البُّلْطَانُ الشَّابُ يَقُوهٍ لِيَفْتَحَهُ وَعِنْدَئِذٍ وَقَفَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ لِيَمْنَعَ السُّلْطَانَ وَبَدَأَ يَدُفْعُ البُابَ بِقُوّةٍ لِيَفْتَحَهُ وَعِنْدَئِذٍ وَقَفَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ لِيَمْنَعَ السُّلْطَانَ بِرَفْقٍ ، وَيَرُدَّهُ عَنِ البَّابِ ، وَيَقُولَ لَهُ : لَقَدْ وَعَدْتُ أَبَاكَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَلاَ أُرِيكَ فِي السَّلْطَانَ هَذِهِ الْحَجْرَةَ وَمَا فِيهَا ؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحْدُثُ لَكَ مَالاً تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ ، وَأَرَى أَنْ يَحْدُثُ لَكَ مَالاَ تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ ، وَأَرَى أَنْ يَحْدُثُ لَكَ مَالاَ تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ ، وَأَرَى

فَقَالَ السُّلْطَانُ الشَّابُ : إِنَّ التَّعَبَ الَّذِي سَيَحْدُثُ لِى مِنْ وَرَاءِ عَدَم رُؤْيَةِ مَا فِي هَٰذِهِ الْحُجْرَةِ سَيَكُونُ شَدِيداً جِدًّا ، وَقَدْ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِي كُلَّ مَا فِي هٰذِهِ الْحُجْرَةِ سَيَكُونُ شَدِيداً جِدًّا ، وَقَدْ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِي كُلَّ التَّاثِيرِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ التَّاثِيرِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ النَّاثِ مَنْ يَلْكَ أَنْ أَذْهَبَ مِنْ هُنَا حَتَّى تَفْتَحَهَا وَتُرِيَنِي مَا فِيهَا .

رَأَى الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ أَمَامَ تَصْمِيمِ السُّلْطَانِ الشَّابِّ أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ فَتْحِ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ ، وَالْخُضُوعِ لِرَغْبَةِ السُّلْطَانِ ، وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ



أَحْضَرَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْمِفْتَاحَ وَفَتَحِ الْبَابِ ، وَقَدْ تَعَمَّدَ فِي أَثْنَاء دُحُولِهِ فِي أَوْلِهِ الْأَمْرِ أَنْ يَحْجُبَ صُورَةَ الْأَمِيرَةِ ، وَلَكِنَّ السَّلْطَانَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرَاهَا ، فَبَهَرَهُ جَمَالُهَا ، وَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ ، مَأْخُوذًا بِحَمَالِهَا ، فَرَفَعَهُ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَحَمَلَهُ إِلَى فِرَاشِهِ . وَكَانَتُ أَنْفَاسُ السَّلْطَانِ مُتَقَطِّعَةً وَقَلْبهُ يَضْطَرِبُ ، وَعِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ : أَنْفَاسُ السَّلْطَانِ مُتَقَطِّعَةً وَقَلْبهُ يَضْطَرِبُ ، وَعِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ : لَقَدْ وَقَعَ مَا كُنْتُ أَخَافُهُ ، فَمَاذَا يَكُونُ مَصِيرُنَا يَارَبٍ . وَمَا الَّذِي يَحْدُثُ بَعْدَ ذٰلِكَ ؟ وَأَخَذَ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ النَّتَائِجَ سَلِيمَةً .

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَنِ أَفَاقَ السُّلْطَانُ ، وَعَادَ إِلَيْهِ إِحْسَاسُهُ وَشُعُورُهُ ، وَكَانَ أَوْلَ مِنْ النَّوْلَ مَا نَطَقَ بِهِ هُو هٰذَا السُّوَّالُ الَّذِى كَانَ الْوَزِيرُ يَخَافُ عَاقِبَتَهُ : لِمَنْ هَذِهِ الصُّورَةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي الْحُجْرَةِ ؟ الصُّورَةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي الْحُجْرَةِ ؟

فَقَالَ الْوَزِيرُ: إِنَّهَا صُورَةُ الْأَمِيرَةِ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ الشَّابُ : إِنَّنِى أُحِبُ هَٰذِهِ الْأَمِيرَةَ حُبَّا عَمِيقاً ، وَإِنَّ صُورَتَهَا قَدِ اسْتَوْلَتُ عَلَى قَلْبِى . وَإِنِّى مُسْتَعِدٌ لِلْمُخَاطَرةِ بِحَيَانَى فى سَبِيلِ صُورَتَهَا قَدِ اسْتَوْلَتُ عَلَى قَلْبِى . وَإِنِّى مُسْتَعِدٌ لِلْمُخَاطَرةِ بِحَيَانَى فى سَبِيلِ أَنْ أَظْفَرَ بِهَا ، وَأَنْتَ يَا وَزِيرِى الْأَمِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُسَاعِداً لِى فِى أَنْ أَظْفَرَ بِهَا ، وَأَنْتَ يَا وَزِيرِى الْأَمِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُسَاعِداً لِى فِى تَحْقِيقِ رَغُبَتِى فِى النَّزَوِجِ بِهِذِهِ الْأَمِيرَةِ .

﴿ فَهَكُّرُ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مُدَّةً طَوِيلَةً تَهْكِيراً عَمِيقاً ، وَأَخِيراً قَالَ لِلسَّلْطَانِ : إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُحِيطُ بِهِذِهِ الْأَمِيرَةِ مَصْنُوعٌ مِنَ الذَّهَبِ ، فَالْمَنَاضِدُ ذَهَبِيَّةٌ ، وَالْفَنَاجِينُ وَالْأَطْبَاقُ وَالْأَكُوابُ مِنَ الذَّهَبِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقَصْرِ مَصْنُوعٌ مِنَ الذَّهَبِ ، وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَمِيرَةَ تُحِبُّ الذَّهَبَ كُلَّ فِي الْقَصْرِ مَصْنُوعٌ مِنَ الذَّهَبِ ، وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَمِيرَةَ تُحِبُّ الذَّهَبَ كُلَّ الْحُبِّ ، وَتَطْلُبُ مِنْهُ الْمَزِيدَ ، وَتَبْحَثُ عَلَى الدَّوَامِ عَنْ ثُرُوةٍ جَدِيدَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَشِعَارُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ الذَّهَبُ ، الذَّهَبُ . وَأَنْتَ يَا مَوْلاَى فِي النَّهَبِ ، وَشِعَارُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ الذَّهَبُ ، الذَّهَبُ . وَأَنْتَ يَا مَوْلاَى فِي النَّهَبِ ، وَشِعَارُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ الذَّهَبُ ، الذَّهَبُ . وَأَنْتَ يَا مَوْلاَى فِي النَّهُ مِنَ الظَّيُورِ الْغَرِيبَةِ ، وَالْحَيَوانَاتِ مَخَاذِنكَ كَثِيرٌ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْحَيَوانَاتِ مَخَاذِنكَ كَثِيرٌ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْحَيوانَاتِ الْحَجِيبَةِ ، ثُمَّ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ هٰذَا كَلَّهُ بَعْدَ صُنْعِهِ ، وَأَنْ نُجَرِّبَ حَظَنَا عِنْدَ الْأَمِيرَةِ . الْمُؤْمِنَ . الْأَمِيرَةِ . وَأَنْ نُجَرِّبَ حَظَنَا عِنْدَ الْأَمِيرَةِ . وَأَنْ نُجَرِّبَ حَظَنَا عِنْدَ الْأَمْمِرَةِ . الْأَمِيرَةِ . وَأَنْ نُجَرِّبَ حَظَنَا عِنْدَ الْأَمْمِرَةِ . وَأَنْ نُجَرِّبَ حَظَنَا عِنْدَ اللَّهُ مِيرَةِ . وَأَنْ نُجَرِّبَ حَظَنَا عِنْدَ الْأَمْمِرَةِ . الْأَمِيرَةِ . الْمُهَا عَلَى الْمُؤْمِرَةِ . الْأَمْمِرَةِ . اللَّهُ مِيرَةِ . الْحَدَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَاعِ مُعْدَالِهُ الللْهُ الْمَالِقُومِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْهُمَالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَالَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ اللْمَالِقَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَثَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَامِ الللْ

وَلَمَّا أَتَمَّ الصَّائِغُونَ صُنْعَ هٰذِهِ التُّجَف أَعَدَّ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ سَفِينَةً كَبِيرَةً ، وَحَمَّلَهَا بِهٰذِهِ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ ، وَلَبِسَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مَلاَبِسَ تُجَّارِ التُّحَفِ رَ الْغَالِيَةِ ، كَمَا لَبِسَ السُّلْطَانُ مَلاَبِسَ شَيْخِ تُجَّارِ التُّحَفِ وَالْجَوَاهِرِ ، شَيْخِ تُجَّارِ التُّحَفِ وَالْجَوَاهِرِ ، حَتَّى لاَ يَعْرِفَ أَحَدُ شَخْصِيَّتَهُمَا . حَتَّى لاَ يَعْرِفَ أَحَدُ شَخْصِيَّتَهُمَا . وَحِينَمَا جُهِزَتِ السَّفِينَةُ وَحِينَمَا جُهِزَتِ السَّفِينَةُ اللَّهِ فَي السَّفِينَةُ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُنْ اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ الللللْهُ فَي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

بِالْبَحْرِيِّينَ وَبِكُلِّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَى السَّفَرِ، أَمَرَ السُّلْطَانُ بِإِبْحَارِ السُّلْطَانُ بِإِبْحَارِ السَّفِينَةِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ فَى الْبَحْرِ. السَّفِينَةِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ فَى الْبَحْرِ. وَاسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً لَيْلاً وَنَهَاراً حَتَّى وَاسْتَمَرَّتْ سَائِرةً لَيْلاً وَنَهَاراً حَتَّى وَاسْتَمَرَّتْ الله الله الله الله والله وصَلَتْ إلى شَاطِئْ البلادِ الَّتِي وَصَلَتْ إلى شَاطِئْ البلادِ الله يَحْكُمُها مَلِكُ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ.

وَلَمَّا رَسَتِ السَّفِينَةُ عَلَى الشَّاطِئ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الشَّاطِئ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ للِسَّلْطَانِ : يَا مَوْلاَى ، أَرْجُو أَنْ تَبْقَى فَ السَّفِينَةِ ، وَسَأَنْزِلُ وَآخُذُ مَعِى مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا مَعِى مَجْمُوعَةً مِنَ التَّحَفِ وَالْهَدَايَا اللَّهَبِيَّةِ ، وأَتَوجَّهُ إِلَى بِنْتِ مَلِكِ اللَّهَبِيَّةِ ، وأَتَوجَّهُ إِلَى بِنْتِ مَلِكِ اللَّهَبِيَّةِ ، وأَتَوجَّهُ إِلَى بِنْتِ مَلِكِ اللَّهَ صَوِيلَةٍ اللَّهُ وَالْهَدَايَا اللَّهُ وَالْهَدَايَةِ وَالْهَدَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهَدَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهَدَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهَدَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْهَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللْمُعُلِيْ اللَّهُ اللَه





﴿ أَرْجُو أَنْ أَنْجَحَ فِيهَا ، فَأَحْضِرَ مَعِى الأَمِيرَةَ إِلَيْكَ يَامَوْلَايَ .

حَمَلَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مَعَهُ مَا حَمَلَهُ مِنْ هَذِهِ التَّحَفِ التَّمِينَةِ. وَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ وَجَدَ جَارِيَةً جَمِيلَةً فِى حَدِيقَةِ الْقَصْرِ تَمْكُ ذُلُويْنِ مِنَ الذَّهَبِ مَاءً مِنْ بِنْ فِي هٰذِهِ الْحَدِيقَةِ ، فَقَرُبَ الْوَزِيرُ الَّذِى لَبِسَ مَلاَبِسَ الدَّهَبِ مَاءً مِنْ بِنْ فِي هٰذِهِ الْحَدِيقَةِ ، فَقَرُبَ الْوَزِيرُ الَّذِى لَبِسَ مَلاَبِسَ التَّجَارِ مِنْ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ . فَقَالَتْ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ وَمَا أَنَى بِكَ إِلَى هٰذَا الْمَكَانِ ؟ .

فَقَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : يَا سَيَّدَتِى أَنَا تَاجِرٌ مَشْهُورٌ فِي كُلِّ الْأَقْطَارِ بِبَيْعِ التَّحَفِ التَّمِينَةِ ، وَالْهَدَايَا الْغَالِيَةِ مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ ، وَأَخْرَجَ مِنْ سَلَّةٍ (سَبَت) كَانَتْ مَعَهُ بَعْضَ هٰذِهِ التُّحَفِ ، وَسَمَحَ لِلْجَارِيَةِ بِأَنْ تَرَاهَا ، فَلَمْ تَمْلِكُ الْجَارِيَةُ نَفْسَهَا مِنَ الْإِعْجَابِ ، وَصَاحَتْ فِي فَرَحٍ وَسُرُورٍ : مَا أَجْمَلَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ! وَأَخَذَت تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي السَّلَةِ ، وَتُظْهِرُ إِعْجَابَهَا الْعَظِيمَ ، ثُمَّ قَالَت لِتَاجِرِ الْجَوَاهِرِ : أَرَى يَا سَيِّدِى أَنْ تَعْرِضَ هٰذِهِ التَّحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى الْأَمِيرَةِ بِنْتِ الْمَلِكِ ، لِأَنْهَا مُحِبَّةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ جَمِيلٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتَرِى هٰذِهِ الْأَمْيِرَةِ بِنْتِ الْمَلِكِ ، لِأَنْهَا مُحِبَّةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ جَمِيلٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتَرِى هٰذِهِ الْتَحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى وَسَتَشْتُرِى هٰذِهِ الْتَعَفِي الْمَلْكِ ، وَأَرَى يَا سَيِّدِى أَنْ تَعْرِضَ هٰذِهِ التَّحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى وَسَتَشْتُرِى هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلُها . وَأَرَى يَا سَيِّدِى أَنْ تَأْتِى مَعِى إِلَى هَا لَكُ وَسَتَشْتُرِى هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّها . وَأَرَى يَا سَيِّدِى أَنْ تَأْتِى مَعِى إِلَى هَا لَتُ مُعَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن الذَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مُنْ وَكُولِ الْمُعْرِقِ . وَكَانَت هٰذِهِ الْجَارِيَةُ كَبِيرَةً وَصِيفَاتِ الْأَمْيرَةِ .

﴿ فَسُرَّ التَّاجِرُ ، وَدَخَلَ مَعَ الْجَارِيَةِ ، حَتَّى وَصَلَتْ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْأَمِيرَةِ .



وَحِينَمَا رَأَتِ الْأَمِيرَةُ مَا فِي السَّلَّةِ مِنْ أَوَانٍ ذَهَبِيَّةٍ ، وَزَهْرِيَّاتٍ ثَمِينَةٍ ، سُرَّتْ بِهَا كُلَّ الْإِعْجَابِ ، ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّاجِرِ : إِنَّ بِهَا كُلَّ الْإِعْجَابِ ، ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّاجِرِ : إِنَّ يُعَا سُرُوراً كَثِيراً ، وَأَعْجِبَتْ بِهَا كُلَّ الْإِعْجَابِ ، ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّاجِرِ : إِنَّ تُحَفَكَ يَاسَيِّدِي جَمِيلَةٌ حَقًا . إِنَّهَا بَدِيعَةُ الصُّنْعِ ، وَسَأَشْتَرِيهَا كُلَّهَا . تُحَفَكَ يَاسَيِّدِي جَمِيلَةٌ حَقًا . إِنَّهَا بَدِيعَةُ الصُّنْعِ ، وَسَأَشْتَرِيهَا كُلَّهَا .

فَقَالَ التَّاجِرُ وَهُوَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَةُ : مَا أَنَا إِلاَّ فَقَالَ التَّاجِرُ وَهُوَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَةُ : مَا أَنَا إِلاَّ خَادِمٌ لِلْأَحَدِ التُّحَفِ الثَّمِينَةِ شَيءٌ خَادِمٌ لِلْأَحَدِ التَّحَفِ الثَّمِينَةِ شَيءٌ قَلْنَاكَ قَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي السَّفِينَةِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأُوانِي النَّفِيسَةِ ، فَهُنَاكَ قَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي السَّفِينَةِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأُوانِي النَّفِيسَةِ ، فَهُنَاكَ

أَنْمَنُ الْجَوَاهِرِ ، وَأَجْمَلُ الآنِيةِ الذَّهَبِيَّةِ . وَعِنْدَئِلَا فَلْهَرَتِ الْأَمِيرَةُ رَغْبَتَهَا فَى إِحْضَارِ هٰلَهِ النَّفَائِسِ . فَقَالَ الْوَزِيرُ الأَمِينُ : أَيَّتُهَا الأَمِيرَةُ ، إِنَّ نَقْلَ هٰذِهِ الذَّحَائِرِ وَالتَّحَفِ يَسْتَغْرِقُ عِدَّةَ أَيَّام ؛ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ هٰذِهِ الذَّحَائِرِ وَالتَّحَفِ يَسْتَغْرِقُ عِدَّةَ أَيَّام ؛ لِأَنَّهَا كَثِيرةٌ الأَميرةُ ، وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ نَقْلُهَا كَمَا تُرِيدُ الأَميرةُ ، وَمِنَ السَّهْلِ نَقْلُهَا كَمَا تُرِيدُ الأَميرةُ ، وَمِنَ السَّهْلِ نَقْلُهَا كَمَا تُرِيدُ الأَميرةُ ، وَمِنَ السَّفِينَةِ ، الشَّفِينَةِ ، اللَّهُ فَصَل أَنْ تَتَكَرَّمَ الأَميرةُ بِزِيارَةِ سَيِّدِى فَى السَّفِينَةِ ، السَّفِينَةِ ، السَّفِينَةِ ، وَاشْتَاقَتْ إِلَى الذَّهَابِ إِلَى السَّفِينَةِ ، الْجَوَاهِرِ ، وَاشْتَاقَتْ إِلَى الذَّهَابِ إِلَى السَّفِينَةِ ، وَالشَّفِينَةِ ، وَلَمَّا نَزَلَتْ مِنَ ( الْعَرَبَةِ ) سَارَ فَاتَتُ أَمَامَ السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَزَلَتْ مِنَ ( الْعَرَبَةِ ) سَارَ وَالْتَوْرِيرُ الْمُخْلِصُ إِلَى ذَاحِلِ السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَزَلَتْ مِنَ ( الْعَرَبَةِ ) سَارَ بِهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ إِلَى ذَاحِلِ السَّفِينَةِ .





وَلَمَّا رَآهَا السُّلْطَانُ سُرَّ غَايَةَ السُّرُورِ ، وتَمَكَّنَ مِنْ ضَبْطِ شُعُورِهِ ، ثُمَّ سَارَ أَمَامَهَا لِيُرِيَهَا مَا فَى السَّفِينَةِ مِنْ تُحَفٍ وَذَخَائِرَ وَآنِيَةٍ ذَهَبِيَّةٍ .

وَحِينَمَا شُغِلَتِ الْأَمِيرَةُ بِمُشَاهَدَةِ التَّحَفِ وَالْجَوَاهِرِ أَخَذَ الْوَزِيرُ يَتَأْخُرُ شَيْئًا فَضَيْنًا ، ثُمَّ اتَّصَلَ بِالْبَحَّارَةِ ، وَأَمَرَهُمْ بِرَفْعِ القِلاَعِ وَشِرَاعِ السَّفينة وَالْإِبْحَارِ بِسُرْعَةٍ ، وَقَالَ لَهُمْ : «انْشُرُوا القِلاَعَ حَتَّى تَطِيرَ السَّفِينَةُ فَوْقَ الْأَمْوَاجِ كَمَا يَطِيرُ الطَّائِرُ فَى الْهَوَاءِ » . الْأَمْوَاجِ » .

وَكَانَ السَّالُطَانُ يُرِى الْأَمِيرَةَ الْبُضَائِعَ الذَّهَبِيَّةَ شَيْئاً فَشَيْئاً فَأَرَاهَا الْأَطْبَاقَ وَالْفَنَاجِينَ ، وَالْأَيُورَ الْغَرِيبَةَ الْمَصْنُوعَة وَالْفَنَاجِينَ ، وَالْأَيُورَ الْغَرِيبَةَ الْمَصْنُوعَة مِنَ الذَّهَبِ . وَقَد اسْتَغْرَقَتْ هٰذِهِ الْمُشَاهَدَةُ عِدَّةَ سَاعَاتٍ . وَبَعْدَ هٰذِهِ السَّاعَاتِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي قَضَيْهَا الْأَمِيرَةُ فِي الْفَحْصِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ، السَّاعَاتِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي قَضَيْهَا الْأَمِيرَةُ فِي الْفَحْصِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ، فُوجِئَتْ بِأَنَّ السَّفِينَةَ تَسِيرُ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ بِسُرْعَةٍ غَرِيبَةٍ ، فَدَهِشَتُ وَتَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَتَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَتَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَتَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ عَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَتَحِيرَةِ اللَّيْعَدُونِي ، وَالْعَدَتُمُونِي عَنْ بَلَدِي ، إِنَّكُمْ لَا شَكَ قَوْمٌ مِنَ السَّحَرَةِ اللَّذِينَ يَلْبَسُونَ مَلاَبِسَ التُجَوَّادِ . هَلْ تُرِيدُونَ أَنَ تَحْكُمُوا عَلَى السَّكَ وَيْهُ الْمُسْتَعَارَ ، وَظَهَرَ فِي ثِيابِ الْمُؤْتِ ! وَعِنْدَ ذَلِكَ خَلَعَ السَّلْطَانُ ثَوْبَهُ الْمُسْتَعَارَ ، وَظَهَرَ فِي ثِيابِ الْنَحُوثِ ! وَعِنْدَ ذَلِكَ خَلَعَ السَّلْطَانُ ثَوْبَهُ الْمُسْتَعَارَ ، وَظَهَرَ فِي ثِيابِ

السَّلاَطِينِ ، وَقَالَ لَهَا : لاَ خَوْفَ عَلَيْكِ يَا عَزِيزَتِي الْأَمِيرَة . أَنَا سُلْطَانٌ ، وَلَسْتُ تَاجِراً ، وَقَدْ وَرِثْتُ السَّلْطَنَةَ عَنْ آبَائِي وَأَجْدَادِي ، وَأَنَا مِنْ أُسْرَةٍ نَبِيلَةٍ شَرِيفَةٍ ، فَمَاذَا يُخِيفُكِ مِنِي ؟ لَقَدْ لَجَأْتُ إِلَى هَذِهِ الْوَسِيلَةِ ، لأَنِي أَجِبُكِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَكِ مَحْفُوظَةً بِقَاعَةٍ فِي قَصْرِ وَالِدِي ، فَوَقَعَ حُبُكِ فِ أُجِبُكِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَكِ مَحْفُوظَةً بِقَاعَةٍ فِي قَصْرِ وَالِدِي ، فَوَقَعَ حُبُكِ فِ قَلْبِي ، وَاسْتُولَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهبِي قَلْبِي ، وَاسْتُولَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهبِي قَلْبِي ، وَاسْتُولَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهبِي قَلْبِي ، وَاسْتُولَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهبِي قَلْبِي ، وَاسْتُولَى عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهبِي قَلْبِي الْعَلْقِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ أَبِيلِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ أَبَاكِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهُ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهُ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهِ الْمُلِكَ لاَ يُحِبُونِ الْعَيْاقِ ، اللهِ طَلَا اللهُ عَلَى عَرْشِ بِلاَدِي .

قَالَتِ ابْنَةُ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبَى : لَكِنَّ هٰذِهِ طَرِيقَةٌ لا تَلِيقُ بَسُلْطَانٍ . . تُرَى كَيْفَ حَالُ أَبِى الآنَ؟ تُرَى كَيْفَ حَالُ أَبِى الآنَ؟

مِنَ المُوَّكَّدِ أَنَّهُ يَكَادُ يُجَنُّ لاخْتِفائِي لِأَنَّهُ لا يَعْرِفُ لَى مكاناً فَقالَ السُّلْطانُ : لَمْ يَكُنْ أَمامي غَيْرُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِتَكوني مَعى .. وسَأَرْسِلُ لِوالِدِكِ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ أَعْتَذِرُ لَهُ عَمَّا فَعَلْتُهُ وأَتَوَسَّلُ إليْهِ أَنْ يُسامِحَنِي .. وَيَالَيْتَهُ يَقْبَلُ اعْتِذارِي وَتَوَسَّلاتِي .. وَيَالَيْتَهُ يَقْبَلُ اعْتِذارِي وَتَوَسَّلاتِي .. ويُبارِكُ زَواجَنَا ...

وَحِينَمَا سُمِعَتْ ابْنَةُ مَلِكِ الْقُصْرِ الذَّهَبِيِّ هٰذَا الْكَلاَمَ هَدَأَتْ ثُوْرَتُها .

وَارْتَاحَ بَالُهَا . وَاطْمَأَنْتُ نَفْسُهَا . فَقَدْ عَرفت أَنَّ الأَمِيرَ لا يُرِيدُ بِها شَرَّا وَهَدَأتْ وَأَظْهَرَتْ حُبَّهَا لِلسُّلْطَانِ . وَإِعْجَابَها بِهِ ، وَرَضِيَتْ أَنْ تَصِيرَ زَوْجَةً مُخْلِصَةً لَهُ .

كَانَتِ السَّفِينَةُ سَائِرَةً في الْبَحْرِ وَالرِّيحُ هَادِئَةٌ . وَكَانَ الوَزِيرُ جَالِساً يُمَتِّعُ نَفْسَهُ بِهَوَاءِ الْبَحْرِ الْجَمِيلِ . وَيُسلِّى نَفْسَهُ بِالْغِنَاءِ عَلَى نَغَمَاتِ الْعُودِ نَفْسَهُ بِهَوَاءِ الْبَحْرِ الْجَمِيلِ . وَيُسلِّى نَفْسَهُ بِالْغِنَاءِ عَلَى نَغَمَاتِ الْعُودِ





وَالْكَمَانِ ، فَرَأَى ثَلاَثَةً مِنَ الْغِرْبَانِ قَد حَطَّتْ عَلَى قِلاَعِ السَّفِينَةِ ، فَتَرَكَ الْغِنَاءَ وَأَهْمَلَ عُودَهُ ، وَأَخَذَ يَنْظُرُ إِلَى هٰذِهِ الْغِرْبَانِ ، فَوَجَدَهَا تَتَحَدَّتُ بِلُغَةِ الْغَيْوِ ، وَكَانَ الْوَزِيرُ عَلَى عِلْمِ بِأُصُولِ هٰذِهِ اللَّغَةِ ، فَأَخَذَ يُنْصِتُ إِلَى حَدِينِهَا الْغَرِيبِ ، فَقَالَ الْغُرَابُ الْأَوَّلُ : إِنَّ السَّلْطَانَ يَرْكَبُ فِي هَذِهِ السَّفِينَةِ ، وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِي . وَهِي مَعَهُ فِي داخِل السَّفِينَةِ ، وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِي . وَهَى مَعَهُ فِي داخِل السَّفِينَةِ . وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِي . وَهَى مَعَهُ فِي داخِل السَّفِينَةِ .

وَقَالَ الغُرابُ النَّانِي : أَظُنُّ أَنَّ أَحَدَ السَّلاطِينِ راكِبٌ في هَذِهِ السَّفِينَةِ . وُقَدْ كَانَتْ أَمِيرَةُ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ حَزِينَةً مَهْمُومَةً وَلَكِنَها الآن سَعِيدَةٌ . فَنَشَرَ الْغُوابُ النَّالِثُ جَنَاحَيْهِ وَابْتَدَأَ يَقُولُ : إِنَّ السَّلْطانَ مُسَافِرٌ صَعَّا ، وَمَعَهُ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ، وَقَدِ احْتَالَ عَلَى أَحْذِهَا بِحِيلَةٍ عَرِيبَةٍ . فَانْبَرَى الْغُوابُ الأَوْلُ يَقُولُ . «غَاق . غَاق » ، إِنَّهُ سَيَقَعُ في خَطَو ، غَرِيبَةٍ . فَانْبَرَى الْغُوابُ الأَوْلُ يَقُولُ . «غَاق . غَاق » ، إِنَّهُ سَيَقَعُ في خَطَو ، فَمَن يُحْبُرهُ حَتَّى يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ ؟ إِنَّهُ سَيَحْدُثُ حِينَمَا يَصِلُ إِلَى الشَّاطَى أَنْ فَمَن يُحْبُرهُ حَتَى يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ ؟ إِنَّهُ سَيَحْدُثُ حِينَمَا يَصِلُ إِلَى الشَّاطَى أَنْ يَرَى حَصَاناً ذَهَبِى اللَّوْنِ . عَلَيْهِ سَرْجٌ مِنَ ذَهَبٍ ، وَعِنْدَمَا يُبْصِرُهُ السَّلْطَانُ يَرَى حَصَاناً ذَهَبِى اللَّوْنِ . عَلَيْهِ سَرْجٌ مِنَ ذَهَبٍ ، وَعِنْدَمَا يُبْصِرُهُ السَّلْطَانُ الْبَعْوِ ، فَإِذَا فَعَلَ السَّلْطَانُ ذَلِكَ طَارَ الْحِصَانُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ ، ثُمَّ سَيَتَقَدَّمُ لِيرْكَبَهُ ، فَإِذَا فَعَلَ السَّلْطَانُ ذَلِكَ طَارَ الْحِصَانُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ ، ثُمَّ اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهُ فَي الْبَعْرِ ، وَإِذَا حَصَلَ هَذَا فَلَنْ يَرَى السَّلْطَانُ ابْنَةَ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي ، الَّتِي يُحِبُّهَا ، إِلَى الأَبْدِ .

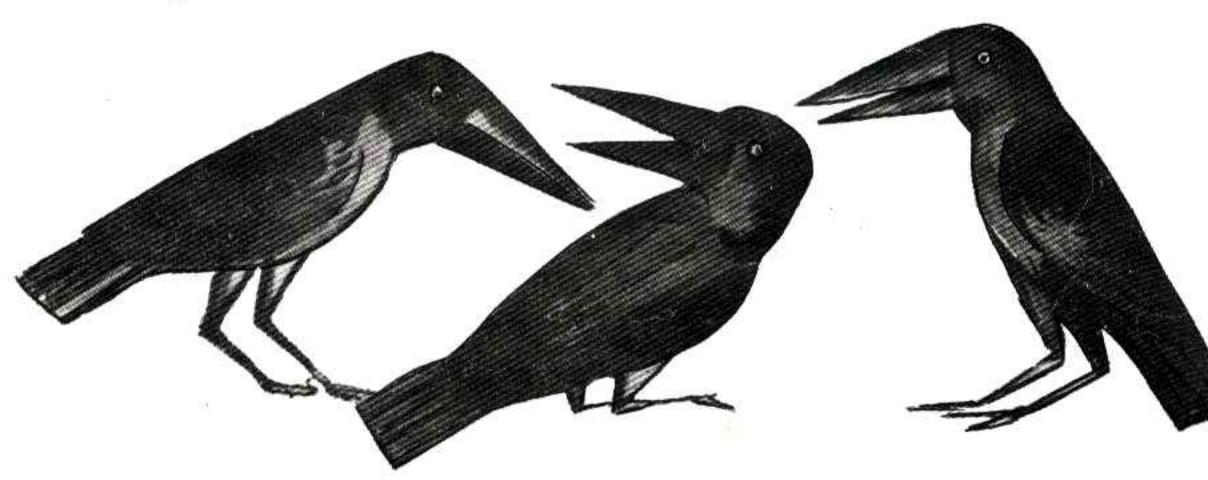

فَقَالَ الْغُرَابُ النَّانِي : الَّذِي تَقُولُهُ حَقٌّ ، وَلَكِنْ أَلَيْسَتْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ نَقُومُ بِهَا لِمُسَاعَدَةِ هٰذَا السُّلْطَانِ الْمِسْكِينِ ، وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ مِنْ رُكُوبِ هٰذَا الْحِصَانِ الْمَسْحُور ٰ؟

فَأَجَابَ الْغُوابُ الْأَوَّلُ: إِنَّ هُنَاكَ وَسِيلَةً وَاحِدَةً لِإِنْقَاذِهِ مِنْ هَٰذَا الْمَوْتِ الْمُحَقَّقِ ، وَهِى أَنْ يَأْخُذَ السُّلْطَانُ الْخَنْجَرَ الْمَوْضُوعَ فِى سَرْجِ الْحِصَانِ ، الْمُحَقَّقِ ، وَهِى أَنْ يَأْخُذَ السُّلْطَانُ الْخَنْجَرَ الْمَوْضُوعَ فِى سَرْجِ الْحِصَانِ ، وَبِهٰذِهِ ثُمَّ يَطْعَنَ بِهِ الْحِصَانَ فِى ظَهْرِهِ حَتَّى يَقْضِى عَلَيْهِ إِذَا هَمَّ بِالطَّيرَانِ . وَبِهٰذِهِ الْوَسِيلَةِ فَقَطْ يَنْجُو السُّلْطَانُ مِنَ الْمَوْتِ . وَلَكِنْ مَنْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ ؟ لَيتَنِى الْمَوْتِ . وَلَكِنْ مَنْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ ؟ لَيتَنِى أَعْرِفُ طَرِيقَةً لِلْأَحْبِرَ السُّلْطَانَ بِهَا سَيَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ .

فَقَالَ الْغُوَابُ النَّانِي : آه : لَوْ عَرَفَ السُّلْطَانُ ذَٰلِكَ ، حِينَئِذٍ يَمُوتُ السُّلْطَانُ ذَٰلِكَ ، حِينَئِذٍ يَمُوتُ الْحِصَانُ إِذَا ضُرِبَ بِالْخَنْجَرِ ، وَبِذَٰلِكَ تُنْقَذُ حَيَاتُهُ وَحَيَاةً عَرُوسِهِ الْجَمِيلَةِ ، الْحِصَانُ إِذَا ضُرِبَ بِالْخَنْجَرِ ، وَبِذَٰلِكَ تُنْقَذُ حَيَاتُهُ وَحَيَاةً عَرُوسِهِ الْجَمِيلَةِ ،

وَلَكِنْ أَلاَ تَعْلَمُ يَا أَخِى أَنَّهُمَا بَعْدَ هَٰذَا سَيَتَعَرَّضَانِ إِلَى مَوْتٍ آخَرَ مُحَقَّقٍ إِذَا لَمْ يَحْتَاطَا لَهُ أَيْضاً ؟ فَالسُّلْطَانُ مَثَلاً عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى قَصْرِهِ سَيَجِدُ عَلَى إِحْدَى يَحْتَاطَا لَهُ أَيْضاً ؟ فَالسُّلْطَانُ مَثَلاً عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى قَصْرِهِ سَيَجِدُ عَلَى إِحْدَى الأَرَائِكِ مِعْطَفاً جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خَيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَعِنْدَمَا الأَرَائِكِ مِعْطَفاً جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خَيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَعِنْدَمَا يُلْقِى نَظَرَهُ عَلَيْهِ سَيُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الْإِعْجَابِ ، فَيُسْرِعُ إِلَى لَبْسِهِ ، وَإِذَا فَعَلَ يُلْقِى نَظَرَهُ عَلَيْهِ سَيُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الْإِعْجَابِ ، فَيُسْرِعُ إِلَى لَبْسِهِ ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اخْتَرَقَ السَّلْطَانُ فِي الْحَالِ ، وَلَنْ يَبْقَى مِنْهُ لَحْمٌ وَلاَ عَظْمٌ .

فَقَالَ الْغُرَابُ النَّالِثُ : وَاأَسَفَاهُ ! وَاأَسَفَاهُ ! أَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُسَاعِدَهُ ؟ وَهَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ إِنْقَاذُهُ ؟ وَهَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ إِنْقَاذُهُ ؟

فَأَجَابَ الْغُرَابُ النَّانِي : بَلَى إِنَّنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُسَاعِدَهُ ، وَنَعْرِفُ كَيْفَ يُمْكِنُ إِنْقَاذُهُ إِذَا أَحَذَ وَاحِدٌ الْمِعْطَفَ ، وَأَلْقَى بِهِ فِي النَّارِ ، قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَهُ ، وَبِذَلِكَ يَنْجُو مِنَ الإحْتِرَاقِ . وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّنَا نَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا لَكُونُ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا لَكُونُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا كُنْ أَنْ نَحْبِرَهُ بِذَلِكَ ، حَتَّى يَحْتَرِسَ ، وَيَسْتَعِدَ لا لَتَقَاءِ هَذَا الشَّرِ ؟

وَعِنْدَئِذٍ قَالَ الْغُرَابُ الثَّالِثُ. هٰذَا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانِ. أَمَّا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانِ . أَمَّا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ سَتُصَابُ فَجْأَةً بِنَوْبَةٍ عَصَبِيَّةٍ ، وَسَتَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ مُغْمًى عَلَيْهَا .





وَمَنْ يَرَاهَا عَلَى هَٰذَا الْحَالِ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَإِذَا لَمْ يُسْرِعْ أَحَدُ الرِّجَالِ وَيُحْضِرْ حُقْنَةً . وَيَأْخُذْ بِهَا ثَلاَثَ نُقَطٍ مِنَ الدَّم مِنْ ذِراعِهَا الأَيْمَنِ فَإِنَّهَا سَتَمُوتُ لاَ مَحَالَةَ . فَهَلْ يَعْرِفُ ذَلِكَ رِجَالُ السَّلْطَانِ ؟ وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسَمُوتُ لاَ مَحَالَةَ . فَهَلْ يَعْرِفُ ذَلِكَ رِجَالُ السَّلْطَانِ ؟ وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسْتَمُوتُ لاَ مَحَالَة . فَهَلْ يَعْرِفُ ذَلِكَ رِجَالُ السَّلْطَانِ ؟ وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبَلَغَ هَوْلاَءِ الرِّجَالَ ، وَهُمْ لاَ يَفْهَمُونَ لُغَتَنَا ؟ ثُمَّ أَخَذَتِ الْغِرْبَانُ التَّلاَثَةُ تَطِيرُ فَى الْمَعْلَادِ . فَلَا يَفْهَمُونَ لُغَتَنَا ؟ ثُمَّ أَخَذَتِ الْغِرْبَانُ التَّلاَثَةُ تَطِيرُ فَى الْمَعْرَبُونَ الثَّلاَثَةُ تَطِيرُ فَى الْمَعَلَى السَّلْطَةِ مَا الْعَرْبَانُ التَّلاَثَةُ تَطِيرُ فَى الْمَعْرَبُونَ النَّلاَقَةُ اللهَ الْعَرْبَانُ التَّلاَثَةُ تَطِيرُ فَى اللّهَ اللّهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

ُ وَقَدْ كَانَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ يَسْتَمِعُ إِلَى أَقُوالِ الْغِرْبَانِ ، وَكَانَ يَفْهَمُ لُغَةَ الطَّيْرِ ، وَقَدْ حَفِظَ أَحَادِيثَ الْغِرْبَانِ الثَّلاَثَةِ ، وَفَهِمَهَا جَيِّداً ، وَعَرَفَ كَيْفَ الطَّيْرِ ، وَقَدْ حَفِظَ أَحَادِيثَ الْغِرْبَانِ الثَّلاَثَةِ ، وَفَهِمَهَا جَيِّداً ، وَعَرَفَ كَيْفَ

يُنْقِذُ السَّلْطَانَ مِنَ الْحِصَانِ ، وَكَيْفَ يُنْقِذُهُ مِنَ الاِحْتِراقِ ، وَكَيْفَ يُنْقِذُ السُّلْطَانَة مِنَ الْمُوْتِ ، وَلَكِنْ بَقِيَتْ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى فَهِمَهَا الْوَذِيرُ الْمُخْلِصُ مِن السُّلْطَانَة مِنَ الْمُوْرِيرُ الْمُخْلِصُ مِن السُّلْطَانَة مِنَ الْمُوْرِيرُ الْمُخْلِصُ مِن لَيْقِذُ الأَمِيرَ وَالأَمِيرَة سَيَتَحَوَّلُ إلى تِمْثَالٍ حَجَرِيً . لُغَةِ الْغِرْبَانِ ، أَنَّ مَنْ يُنْقِذُ الأَمِيرَ وَالأَمِيرَة سَيَتَحَوَّلُ إلى تِمْثَالٍ حَجَرِيً .

كَانَتْ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْغَلُ بَالَهُ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَجْلِ هَالَا حَزِيناً ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْ سَيِّدَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا سَمِع ، حَتَّى لاَ يُخِيفَهُ وَلاَ يُحْزِنَهُ ، وَلَا كِنَّهُ مَعَ هَالَا أَخَذَ يَسْتَعِدُ لِإِنْقَاذِ حَيَاةِ سَيِّدِهِ بِنَفْسِهِ . وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ قَائِلاً : سَأَكُونُ مُخْلِصاً إِلَى النِّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ مُخْلِصاً إِلَى النِّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَخْلِصاً إِلَى النِّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ فَقُدُ حَيَاتِي .

وَحِينَمَا وَصَلَتِ السَّفِينَةُ إِلَى الشَّاطَى حَدَثَ مَا تَنَبَّأَتْ بِهِ الْغِرْبَانُ النَّلاَقَةُ تَمَاماً ، فَقَدْ وَجَدَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ حِصَاناً ذَهَبِى اللَّوْنِ مُسْرَجاً وَاقِفاً عَلَى الشَّاطَى يَنْتَظِرُ السُّلْطَانَ . فَلَمَّا وَقَعَ نَظَرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ أَظْهَرَ رَغُبَتَهُ فِي رُكُوبِهِ ، الشَّاطَى يَنْتَظِرُ السُّلْطَانِ ، فَقَدْ قَفَزَ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَلَكِنَّ الْوَزِيرَ الْمُخْلِصَ كَانَ أَسْبَقَ مِنَ السَّلْطَانِ ، فَقَدْ قَفَزَ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَرَكِبَ الْحِصَانَ بِسُرْعَةِ ، ثُمَّ سَحَبَ الْخَنْجَرَ مِنَ السَّرْجِ وَضَرَبَ بِهِ الْحِصَانَ مِسُرْعَةٍ ، ثُمَّ سَحَبَ الْخَنْجَرَ مِنَ السَّلْطَانِ الْآخَرُونَ ، وَكَانُوا ضَرْبَةً ، قَاتِلَةً قَضَتُ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَئِذٍ صَاحَ خَدَمُ السَّلْطَانِ الْآخَرُونَ ، وَكَانُوا يَعْارُونَ مِنْ هذا الْوَزِيرِ الْمُخْلِصِ : إِنَّ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ : إِنَّ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ : إِنَّ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ . فَيَرْخُولُ مَنْ الْمُحْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ : إِنَّ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ . أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ فَيْ السَّلْطَانُ ، وَيَوْغَبُ فِي رُكُولِهِ . السَّلْطَانُ أَنْ يَقْتُلُ الْعَلَا الْوَرِيرِ الْمُخْوِلِ جَلَا اللْعَلَالَ الْعَرَاقِ الْمَالُونِ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالَانُ ، وَيَوْغَبُ مُولِولِهِ السَّلَمُ السَّلْطَانُ مَا الْوَلِولِ اللْعَلَالُ الْوَلَالَ الْعَلَولِ الْمَالْمُ الْمُ الْولَالَ اللْهُ الْمُ الْمَالَالُ الْمَعْلُ الْولَالِي السَّولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِولِ الْمَلْمُ الْولِي الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَ

فَقَالَ السُّلْطَانُ لِهُوُّلاَ الْحُدَمِ : لاَ تَعْتَرِضُوا عَلَى مَا فَعَلَ وَزِيرِى الْمُخْلِصُ ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مُخْلِصٌ لِى كُلَّ الْإِخْلاَصِ ، فَاتْرُكُوهُ حُرًّا ، فَهُو الْمُخْلِصُ ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مُخْلِصٌ لِى كُلَّ الْإِخْلاَصِ ، فَاتْرُكُوهُ حُرًّا ، فَهُو يَعْرِفُ مَا يَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ ، ثُمَّ سَارُوا جَمِيعاً حَتَى وَصَلُوا إِلَى الْقَصْرُ ، وَهُنَاكَ وَجَدُوا فِى إِحْدَى الْحُجَرِ مِعْطَفاً جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خُيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ . وَلَمَّا رَآهُ السُّلْطَانُ عَلَى إِحْدَى الْأَرَائِكِ أَرَادَ أَنْ عَلَى الْحُكَمَ الْخُولِي أَرَائِكِ أَرَادَ أَنْ يَصِلُ اللهُ السُّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ عَلَيْ السُّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ حَدِيثِ الْغِرْبَانِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْمُعْطَفِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ حَدِيثِ الْغِرْبَانِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْمُعْطَفِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ حَدِيثِ الْغِرْبَانِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْمُعْطَفِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ فَى النَّارِ وَأَحْرَقَهُ ، فَبَدَأَ الْخَدَمُ مَرَّةً فَانِيَةً يَتَذَمَّرُونَ ، وَيَحتَجُّونَ عَلَى تَصَرُّفَاتِ فَى النَّارِ وَأَحْرَقَهُ ، فَبَدَأَ الْخَدَمُ مَرَّةً فَانِيَةً يَتَذَمَّرُونَ ، وَيَحتَجُونَ عَلَى تَصَرُّفَاتِ الْوَذِيرِ الْمُحْلِصَ .



َ فَقَالَ السَّلْطَانُ : أَتْرُكُوهُ وَشَأْنَهُ ؛ لِأَنْنَا لاَ نَعْرِفُ السَّبَ الَّذِى دَعَاهُ إِلَى إِلْمَانِهِ وَإِخْلاَصِهِ . إِلَّانَا لاَ مَعْرِفُ السَّبَ الَّذِى دَعَاهُ إِلَى إِحْواقِهِ ، وَإِنِّى لاَ أَشُكُ فِى أَمَانَتِهِ وَإِخْلاَصِهِ .

ا ثُمَّ أَرْسَلَ السُّلُطَانُ الشَّابُ إلَى المَلِكِ صاحِبِ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ رِسَالَةً قَصَّ لَهُ فِيهَا مَاحَدَثَ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي الزَّواجِ مِنَ ابْنَتِهِ وَقَدَّمَ اعْتِذَارَهُ عَمَّا لَهُ فِيهَا مَاحَدَثَ وَأَخْبَرُهُ بِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي الزَّواجِ مِنَ ابْنَتِهِ وَقَدَّمَ اعْتِذَارَهُ عَمَّا فَعَلَهُ وَرَجَا الْمَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ اعْتِذَارَهُ وَيُوافِقَ عَلَى زَواجِهِما وَيُبَارِكَهُ . . فَعَلَهُ وَرَجَا الْمَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ اعْتِذَارَهُ وَيُوافِقَ عَلَى زَواجِهِما وَيُبارِكَهُ . .

وَلَمَّا عَلِمَ المَلِكُ صاحِبُ القَصْرِ الذَّهَبِىِ ماحَدَثَ لاِبْنَتِهِ اطْمَأَنَّ عَلَيْهِ الْمَالَنَّ عَلَمَا اللَّهُ عَلَيْها . .

َ وَحَضَرَ الِاحْتِفَالَ . وَأَقْبَلَ فِي حَاشِيَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ رِجَالِ مَمْلَكَتِهَ ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ أَثْمَنَ الْهَدَايَا ، وأَغْلَى التُّحَفِ .

وَفِى لَيْلَةِ الْقِرَانِ بَدَأَ الْإِحْتِفَالُ بِالزَّوَاجِ ، وَدَخَلَتِ الْعُرُوسُ وَحَوْلَهَا الْوَصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى الْوَصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى اللَّوصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى اللَّوصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى اللَّوصِيفَانَةَ قَدْ تَغَيَّرُ وَجُهُهَا ، وَاصْفَرَّ لَوْنَهَا ، ثُمَّ وَقَعَت عَلَى الْأَرْضِ مُغْمًى السَّلْطَانَةَ قَدْ تَغَيَّرُ وَجُهُهَا ، وَاصْفَرَّ لَوْنَهَا ، ثُمَّ وَقَعَت عَلَى الْأَرْضِ مُغْمًى



عَلَيْهَا أَسْرَعَ نَحْوَهَا ، ثُمَّ حَمَلَهَا بِخِفَّةٍ ، وَوَضَعَهَا عَلَى أَرِيكَةٍ (كَنَبَةٍ) مِنَ الأَرائِكِ ، وَطَلَبَ مِحْقَناً فِي الْحَالِ ، وَأَخَذَ ثَلاَثَ نُقَطٍ مِنَ الدَّمِ مِنْ ذِراعِها الأَرْائِكِ ، وَطَلَبَ مِحْقَناً فِي الْحَالِ ، وَأَخَذَ ثَلاَثَ نُقَطٍ مِنَ الدَّمِ مِنْ ذِراعِها الأَيْمَنِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا فَي الْحَالِ ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا ، وَعَادَ إِلَيْهَا لَا يَشَاطُهَا ، وَرُدَّتْ إِلَيْهَا حَيَاتُهَا .

﴿ وَقَدْ شَاهَدَ السُّلْطَانُ الشَّابُ كُلَّ مَا حَدَثَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ فِي أَوَّلِ

الأَمْرِ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فِيمَا فَعَلَهُ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ ، وَلَمْ يَعْرِفْ سَبَبًا لِمَا قَامَ بِهِ ، وَقَدْ بَدَأَ الشَّكُ لَكُ مُكُونُ فَى نَفْسِهِ ، وَأَظْهَرَ غَضَبَهُ لِجَسَارَةِ الْوَزِيرِ ، يَدُخُلُ فِى نَفْسِهِ ، وَأَظْهَرَ غَضَبَهُ لِجَسَارَةِ الْوَزِيرِ ، وَجُرْأَتِهِ عَلَى أَخْدِ نُقَطِ الدَّمِ مِنْ فِراعِ السَّلْطَانَةِ . وَعِنْدَئِدٍ أَمَرَ بِإِنْقَائِهِ فِى السَّجْنِ تَمْهِيداً لِقَتْلِهِ ، وَعِقَاباً لَهُ عَلَى جُرْأَتِهِ وَاسْتِهْتَادِهِ . وَفَ الصَّبْاحِ التَّالِي أَخِذَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ إِلَى الْمَخْلِصُ إِلَى الْمُخْلِصُ إِلَى الْمُخْلِصُ إِلَى الْمُخْلِصُ إِلَى الْمُخْلِصُ إِلَى الْمُخْلِصُ إِلَى الْمُخْلِصُ الْمَنْ فَى ذَلِكَ . الْمُشْنَقَةِ ، وَلَكِنَّهُ طَلَبَ أَنْ يَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ







الدَّمِ النَّلاَثَ مِنْ ذِرَاعِ السُّلْطَانَةِ ؛ لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مَاتَتِ السُّلْطَانَةُ . وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وَقِالَ : إِنِّى آسِفُ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ كُلَّ الْأَسَفِ . تَأَثَّرَ كُلَّ التَّأْثُو ، وَقَالَ : إِنِّى آسِفُ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ كُلَّ الْأَسَفِ . لَقَدْ أَخْطَأْتُ فِي الْحُكْمِ عَلَيْكَ حَقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِإِطْلاَقِ سَرَاحِهِ ، وَلٰكِنَّ الْوَزِيرَ الْأَمِينَ بَعْدَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْكَ حَقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِإِطْلاَقِ سَرَاحِهِ ، وَلٰكِنَّ الْوَزِيرَ الْأَمِينَ بَعْدَ أَنْ فَسَرُ مَا حَدَثَ وَأَطْلَقَ السُّلْطَانُ سَرَاحَهُ ، وَعَفَا عَنْهُ ، وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ لَا خَرَكَةَ بِهِ ، وَتَحَوَّلَ إِلَى تِمْثَالٍ حَجَرِيً ، فَحَزِنَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ أَشَدَّ الْحُنْهِ ، فَحَزِنَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ أَشَدَّ الْحُنْهِ ، وَتَحَوَّلَ إِلَى تِمْثَالٍ حَجَرِيً ، فَحَزِنَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ أَشَدَّ الْحُنْهِ ، كَمَا حَزِنَتُ السُّلْطَانُ : لَقَدْ أَسَأْتُ إِلَيْكَ الْمُنْفَانُ : لَقَدْ أَسَأَتُ إِلَيْكَ

وَكَافَأْتُكَ عَلَى إِحْسَانِكَ إِلَى بِالْإِسَاءَةِ إِلَيْكَ ، وَلَمْ أُقَدِّرْ إِحْلاَصَكَ وَأَمَانَتُكَ ، ثُمَّ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِأَنْ يُؤْخَذَ هٰذَا التِّمْثَالُ الْحَجَرِيُ ، وَيُوضَعَ فِى حُجْرَتِهِ الْخَاصَّةِ بِالْقُرْبِ مِنْ سَرِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ بَكَى وَقَالَ : هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعِيدَكَ إِلَى الْحَيَاةِ ثَانِيَةً أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ؟ ثُمَّ يَسْتَرْسِلُ فِى الْحُزْنِ وَالبُكَاءِ . الْحُزْنِ وَالبُكَاء .

وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ رُزِقَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ طِفْلَيْنِ جَمِيلَيْنِ ، فَعُنِيَا بِتَرْبِيَتِهِمَا ، وَقَدْ كَانَا مَبْعَثَ سُرُورِهِمَا وَفَرَحِهِمَا ، وَكَانَتِ السُّلْطَانَةُ تُحِبُّهُمَا حُبًّا كَثِيراً .

وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَتِ السُّلْطَانَةُ لِزِيَارَةِ أَحَدِ الْمَلاَجِئِ الَّتِي أَنْشَأَتْهَا لِرِعَايَةِ الْيَتَامَى وَالْفُقَرَاءِ ، وَكَانَ الطِّفْلاَنِ يَلْعَبَانِ مَعَ أَبِيهِمَا السُّلْطَانِ . وَفِي أَثْنَاءِ فَلِكَ نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَى التِّمْثَالِ الْحَجَرِيِّ . فَبَدَأَ يَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ ثُمَّ قَالَ : فَلِكَ نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَى التِّمْثَالِ الْحَجَرِيِّ . فَبَدَأَ يَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ ثُمَّ قَالَ : هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَعُودَ الْحَيَاةُ ثَانِيَةً إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ ؟ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَعُودَ الْحَيَاةُ ثَانِيَةً إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ ؟

وَقَدْ تَحَيَّرَ السُّلْطَانُ عِنْدَمَا بَدَأَ التِّمْثَالُ الْحَجَرِىُّ يَتَكَلَّمُ وَيُجِيبُ : أَيُّهَا السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِى اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَىَّ الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِى اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَىَّ الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ إِلاَّ السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِى الْعَيَاةِ . إِذَا ضَحَيْتَ مِنْ أَجْلِى بِأَعَزِ شَى ۚ عِنْدَكَ فِى هٰذِهِ الْحَيَاةِ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ، أَنَا لاَ أَنْسَى أَنِّى مَدِينٌ لَكَ



بِحَيَاتِى ، وَبِحَيَاةِ السُّلْطَانَةِ . وَأَنَا مُسْتَعِدٌ لِلأَنْ أَضَحًى مِنْ أَجْلِكَ بِكُلِّ مَا أَمْلِكُ فِى هٰذَا الْعَالَمِ .

فَقَالَ التِّمْثَالُ الْحَجَرِى : إِنْ أَرَدْتَ يَا مَوْلاَى لِي الْحَيَاةَ ثَانِيَةً فَعَزِيزٌ عَلَى الْفَقَالَ التِّمْثَالُ الْحَيَاةَ فَانِيةً فَعَزِيزٌ عَلَى أَنْ أَقُولَ إِنَّهُ لاَبُد مِنْ أَنْ تُفارِقَ زَوْجَتَكَ السُّلْطانَةَ وَالأَمِيرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ تُرْسِلَهُمْ عِنْدَ مَلِك إِلَى الأَبَدِ . . فَتُرْسِلَهُمْ إِلَى مَكانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ تُرْسِلَهُمْ عِنْدَ مَلِك الشَّلْطانَةَ وَاللَّهُمْ أَنْ تُرْسِلَهُمْ عَنْدَ مَلِك الشَّهُ اللَّهُ مَبِى اللَّهُ مَا أَنْ تَواهُمْ أَوْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ نَظَرُكَ وَلَوْ لَحَتَى مِنْ بَعِيد بَعِيدٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ تَواهُمْ أَوْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ نَظَرُكَ وَلَوْ لَحَتَى مِنْ بَعِيدٍ بَعِيدٍ الللهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ تَواهُمْ أَوْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ نَظُرُكَ وَلَوْ لَحَتَى مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللْمُوالَقُولُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل

فَفَزِعَ السُّلُطَانُ واصْفَرَّ وَجُهُهُ، وَتَأَثَّرَ مِمَّا سَمِعَ ولَكِنَّهُ تَذَكَّرَ أَنَّ الوَزِيرَ المُخْلِصَ قَدْ ضَحَّى بِحَياتِهِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَمِنْ أَجْلِ السُّلُطَانَةِ ، وَتَذَكَّرَ مِقْدَارَ إِنَّهُ لَصَعْبٌ عَلَى نَفْسِى فِراقُ زَوْجَتِى إَحْلاصِهِ لَهُ فِي خِدْمَتِهِ فَقَالَ السُّلُطَانُ : إِنَّهُ لَصَعْبٌ عَلَى نَفْسِى فِراقُ زَوْجَتِى وَاوْلادِى فَلْدَةٍ كَبِدِى . . وَأَهَوَنُ عَلَى أَنْ أَضَحَى بِحَياتِي عَنْ حِرْمانِى وَاوْلادِى فَلْدَةٍ كَبِدِى . . وَأَهَوَنُ عَلَى أَنْ أَضَحَى بِحَياتِي عَنْ حِرْمانِي مِنْ أَجْلِى وَمِنْ أَجْلِ زَوْجَتَى . . وَمَوْفَاءٌ لِمَنْ ضَحَّى بِحَياتِهِ مِنْ أَجْلِى وَمِنْ أَجْلِ زَوْجَتَى . . وَعِرْفَاناً بِهَذَا الجَمِيلِ سَأَنْفَذُ مَا قُلْتَهُ وَسَآمُرُ بِسَفَرِ السُّلُطَانَةِ وَالأَمِيرَيْنِ إلى جَدِّهِمَا وَعِرْفَاناً بِهَذَا الجَمِيلِ سَأَنْفَذُ مَا قُلْتَهُ وَسَآمُرُ بِسَفَرِ السُّلُطَانَةِ وَالأَمِيرَيْنِ إلى جَدِّهِمَا وَعِرْفَاناً بِهَذَا الجَمِيلِ سَأَنْفَذُ مَا قُلْتَهُ وَسَآمُرُ بِسَفَرِ السُّلُطَانَةِ وَالأَمِيرَيْنِ إلى جَدِّهِمَا مَعْلَى التَعُودَ إلَيْكَ الحَياةَ . . . مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِي وَسَأَودَ عُهُمْ إلى الأَبَدِ ، لِتَعُودَ إلَيْكَ الحَياة . . . مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِي وَسَأَودَ عُهُمْ إلى الأَبْدِ ، لِتَعُودَ إلَيْكَ الحَياة . . .

وَفَى الحَالِ عادَتِ الحَياةُ إلى الوَزِيرِ المُخْلِصِ الأَمِينِ ، وَانْتَفَضَ واقِفاً أَمامَ السُّطانِ فِي إجْلالٍ واحْتِرامٍ ، وَقالَ : إنَّ اللهَ تَعالَى يُعامِلُ المُخْلِصِينَ أَمامَ السُّلُطانِ فِي إجْلالٍ واحْتِرامٍ ، وَقالَ : إنَّ اللهَ تَعالَى يُعامِلُ المُخْلِصِينَ



عَلَى حَسَبِ نِيَّتِهِمْ ، وَإِنَّا الأعْمالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَقَدْ نَوَيْتَ يَا مَوْلاَى أَنْ تُحْرَمَ مِنْ أَغْلَى وَأَحَبِ النَّاسِ إلَيْكَ فَى الوُجُودِ وَفَاءً لِى ، فَجَزَاكَ اللهُ عَلَى نِيَّتِكَ بِأَنْ وَهَبَ لَى الْحَرَاكَ اللهُ عَلَى نِيَّتِكَ بِأَنْ وَهَبَ لَى المُحْرَاكَ اللهُ عَلَى نِيَّتِكَ بِأَنْ وَهَبَ لَى المُحَيَاةَ ثَانِيَةً دُونَ أَنْ يُكَلِّفَكَ اللهُ مَشَقَّةً وَعَذَابَ الحِرْمانِ وَالْفِراقِ . .

ثُمَّ أَخَذَ الطَّفْلانِ يَلْعَبانِ حَوْلَ أَبِيهِما وَحَوْلَ الوَزِيرِ المُخْلِصِ . . كَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَحْدُثُ مُطْلَقًا . .

فَسُرَّ السُّلْطانُ سُروراً عَظِيماً لِحَياةِ وزِيرِهِ ، وَقُرْبِهِ مِنْ طِفْلَيْهِ المَحْبُوبَيْنِ وَشَرِيكَةِ حَيَاتِهِ . .

وَحِينَهَا أَقْبَلَتِ السُّلُطَانَةُ . . قَصَّ عَلَيْهَا السُّلُطَانُ مَا حَدَثَ . . فَدَهِشَتْ وَخَفَقَ قَلْبُهَا لِهَذَا الكَلامِ العَجِيبِ . . وَبَكَتْ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ . . وَخَفَقَ قَلْبُهَا لِهَذَا الكَلامِ العَجِيبِ . . وَبَكَتْ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ . .

ثُمَّ قَالَ السُّلُطَانُ : أَحْمَدُكَ يَا رَبِّ حَمْداً كَثِيراً ، وَأَشْكُرُ لَكَ شُكْراً جَزِيلاً لا نِهايَةَ لَهُ ، فَقَدْ أَنْعَمْتَ بِالحَياةِ عَلَى وَزِيرِى الأَمِينِ ، وَرَدَدْتَهُ إلَيْنا ، كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَى بِقُرْبِى مِنْ أَغْلَى النَّاسِ وَأَحَبِّهِمْ إلى اللَّهِ . . وَعَاشَ الجَمِيعُ مَعا أَنْعَمْتَ عَلَى بِقُرْبِى مِنْ أَغْلَى النَّاسِ وَأَحَبِّهِمْ إلى اللَّهِ . . وَعَاشَ الجَمِيعُ مَعا عَيشَةً سَعِيهَةً هانِئَةً ما بَقِي لَهُمْ مِنَ الحَيَاةِ فِي الدُّنَيْا . .



## أسئلة في القصة

- (١) بماذا أوصى السلطان وزيره قبل أن يموت؟
  - (٢) هل وقي الوزير بوعده ؟
- ٣) لماذا منع الوزير السلطان الشاب من رؤية الحجرة التي علّقت فيها صورة الأميرة ؟
  - (٤) لماذا صمم السلطان الشاب على فتح هذه الحجرة ؟
    - (٥) ماذا حدث له بعد أن رأى صورة الأميرة؟
      - (٦) ما الذي كانت تحبه هذه الأميرة؟
  - (٧) لماذا أمر السلطان بإحضار جميع صانعي الجواهر في المملكة ؟
    - (٨) إلى أين سافر السلطان والوزير؟
  - ( ٩ ) مَا الحيلة التي احتال بها الوزير لإحضار الأميرة إلى السفينة ؟
    - (١٠) ماذا قالت الأميرة للوزير حينما رأت الأوانى الذهبية ؟
    - (١١) ما الذي حدث حينها شُغِلت الأميرة برؤية الجواهر؟ ﴿

- (١٢) بماذا أحسَّت الأميرة حينها وجدت نفسها وسط البحر؟
  - (١٣) متى أظهر السلطان شخصيته الحقيقية للأميرة ؟
  - (18)كيف كأن شعور الأميرة حينًا عرفت الحقيقة ؟
    - (١٥) ماذا سمع الوزير من الغربان الثلاثة ؟
    - (١٦) ما الذي عرفه الوزير الأمين من أحاديثها ؟
- (١٧)كيف أنقذ الوزير السلطانَ من الحصان المَسحور ومن الاحتراق؟
  - (١٨) كيف أُنقِذَت السلطانة من الموت؟
  - (١٩) ماذا حدث للسلطانة في أثناء الاحتفال بزواجها ؟
- ( ٢٠) لماذا سُجن الوزير الأمين؟ وماذا حدث له حينها أُطلِقَ سَراحه؟
  - ، (٢١)كِيف عادت الحياة إلى الوزير المخلص؟ ا
    - (٢٢) ضع عنواناً آخر لهذه القصة .